

## المكتبة الخضراء للأطفال



الطبعسة الشامنة



بقلم: عبدالله الكبير

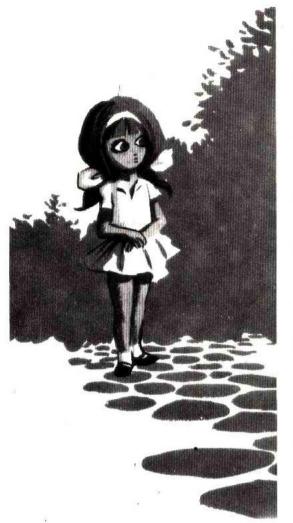

« أُلِيس » بنت صَغِيرَةٌ لَطِيفَة ، سِنها مِثْلُ سِنِّك ؛ فَقَدْ كَانَتْ فِي الثَّانِيَةَ عَشَرَةً مِنْ عَمْرِها ، حِينَما ذَهَبَتْ إِلَى « بلادِ الْعَجَائِبِ » . وَ « بلادُ الْعَجائِب» لا يَعْرِفُ أَحَدٌ مَكانَها؛ وَكُلُّ مَا يَعُرْفُهُ النَّاسُ عَنْهَا أُنَّهَا بَعِيدَة ... بَعِيدَةٌ جدًّا ... وَأُنَّ كُلَّ شَيْء فِيها عَجِيب ۗ غَريب ، لا يُصَدِّقُهُ الْعَقْل .

وَ « أَلِيس » بِنْتُ ذَكِيَّة ، مُطِيعَة ، مَجْتَهِدَة . تَذْهَبُ إِلَى الْمَدْرَسَة ، وَتَنْتَبِهُ إِلَى كُلِّ ما تَقُولُهُ مُدَرِّساتُها . وَبَعْدَ أَنْ الْمَدْرَسَة ، وَتَنْتَبِهُ إِلَى كُلِّ ما تَقُولُهُ مُدَرِّساتُها . وَبَعْدَ أَنْ تَعُودَ إِلَى الْبَيْت ، وَتَتَنَاوَلَ غَداءَها ، وَتَسْتَرِيح قَلِيلًا ، تَبْدَأُ

تُذَاكِرُ دُرُوسَها، وَ تَكْتُبُ وَاجِباتِها ، وَتُساعِدُ أُمَّها فِي أَعْمالِ الْبَيْتِ الْخَفِيفَة . . .

وَكَانَ مِنْ عَادَةِ « أَلِيس » أَنْ تَنْزِلَ وَقْتَ الْعَصْرِ إِلَى جُنَيْنَةِ الْبَيْت، مَعَ أُخْتِهِا الْكَبِيرَة، وَتَجْلِسا مَعًا فِي الْأُرْجُوحَة، بَنْنَ الْأَشْجارِ والْأَزْهارِ والرَّيَاحِين؛ وكَانَتْ أُخْتُها تَقُصُّ عَلَيْها الْحِكايَاتِ اللَّطِيفَة، والْأَخْبارَ الْغَرِيبَة...

وَفِي أَحَدِ الْأَيَّامِ ، نَزَلَتْ «أَلِيس» وَأُخْتُها إِلَى الْحَدِيقَةِ ، وَجَلَسَتا فِي الْأَرْجُوحَةِ كَالْعادَة ، لَـكَنَّ الْأُخْتَ كَانَتْ مَشْغُولَةً وَجَلَسَتا فِي الْأَرْجُوحَةِ كَالْعادَة ، لَـكَنَّ الْأُخْتَ كَانَتْ مَشْغُولَةً بِهِ الْمَاءَةِ كَالْعادَة ، وَلا يَقُلُ عَلَى «أَلِيس » حِكَايَة ، وَلا يَقِراءَة كِتَابٍ كَبِير ، فَلَمْ تَقُصَّ عَلَى «أَلِيس » حِكَايَة ، وَلا

ذَكَرَتْ لَهَا خَبَرًا عَجِيبًا ، فَأَحَسَتُ « أَلِيس » بِالْمَلَل ، وَسَئِمتِ الْجُلُوسَ بِدُونِ عَمَل، وَسَئِمتِ الْجُلُوسَ بِدُونِ عَمَل، فَفَكَرَّتْ فِي أَنْ تَشْغَلَ وَقْتُهَا

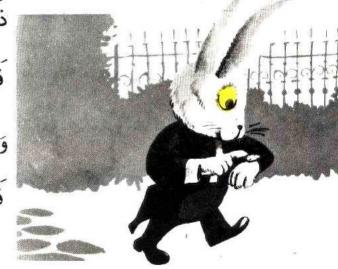

بِصُنْع ِ عِقْدٍ مِنْ أَزْهارِ الْفُلّ ، فَقامَتْ وَأَخَذَتْ تَتَمَشَّى فِي الْحَدِيقَة ، وَتَقْطِفُ أَزْهارَ الْفُلّ . . .

وَفَجْأَةً رَأَت أَرْنَبًا أَيْبَضَ ، لابِسًا مَلابِسَ ثَمِينَة ، يَمُرُّ أَمَامَها، وَيَنْظُرُ فِي ساعَتِه، وَيَقُول: «يا سَلام!... يا سَلام!... لَقَدْ تَأْخَرْت كَثِيرًا » ؛ فَعَجِبَتْ « أَلِيس » أَشَدَ الْعَجَب ؛ لِقَدْ تَأْخَرْت كَثِيرًا » ؛ فَعَجِبتْ « أَلِيس » أَشَدَ الْعَجَب ؛ لِلْأَنَّهَا لَمْ تُشاهِد مِن قَبْلُ أَرْنَبًا يَلْبَسُ مِثْلَ هٰذِهِ الْمَلابِسِ الْأَنْيِقَة ، وَيَحْمِلُ ساعَة ، وَيَتَكلَمَّ ا . . . فَرَمَت أَزْهارَ الْفُلِّ التَّي قَطَفَتُها ، وَأَخَذت تَجْرِي وَراءَ الْأَرْنَب الْعَجِيب ، التَّتِي قَطَفَتُها ، وَأَخَذت تَجْرِي وَراءَ الْأَرْنَب الْعَجِيب ، حَتَى دَخَل جُحْرَه ، فَدَخلَت وراءَه .

كَانَ جُحْرُ الْأَرْنَ ِ مَمَرًّا مُسْتَقِيمًا كَالنَّفَق ، ثُمَّ يَنْحَدِرُ شَيْئًا فَشَيْئًا ، فَمَا لَبِشَتْ « أَلِيس » شَيْئًا فَشَيْئًا ، فَمَا لَبِشَتْ « أَلِيس » أَنْ سَقَطَت فِي حُفْرَةٍ واسِعَة ، فَا سَقَطَت فِي حُفْرَةٍ واسِعَة ، فَخَلَست تُفَكِّرُ فِيما تَفْعَلُه ، فَعَلَه ، فَعَلَه ،

تَتَلَفَّتُ فِيهَا حَوْلَهَا، فَشَاهَدَتِ الْأَرْنَبَ الْأَبْيَضَ يَجْرِى مُسْرِعًا بِثِيابِهِ الْأَنيقَة، وَسَمِعَتْهُ يُتَمَثْمُ وَيَقُولَ: «أُذُناى... شَوارِ بِي ... تُرَى إلى أَيِّ حَدٍ غَضِبَتِ الْأَمِيرَة، لِتَأْخُرِي عَنْ مَوْعِدِهَا ؟!»

سارَت « أَلِيس » حَتَّى وَصَلَت إِلَى آخِرِ الْمَمَر ، فَوَجَدَتِ

الْأَرْنَبَ قَدِ اخْتَفَى ، وَرَأَتْ نَفْسَها فِى قَاعَةٍ فَسِيحَةٍ ، سَقْفُها مُنْخَفِض ، وَبِجُدْرَانِها أَبْوَابُ كَثِيرَة ، وَفِي وَسَطِها مِنْضَدَة أَرُّصُها مِنْ الْبَلْتُورِ النَّقِى "... قُرْصُها مِنَ الْبَلْتُورِ النَّقِى "...



حاوَلَت «أُلِيسِ» أَن تَفتَحَ بابًا مِنَ الْأَبْوابِ الْكَثِيرَة، فَوَجَدَتُها جَمِيعًا مُغْلَقَة ... فَوَقَفَت تُفكِر، وَإِذَا بَصَرُها يَقَعُ فَوَجَدَتُها جَمِيعًا مُغْلَقَة ... فَوَقَفَت تُفكِر، وَإِذَا بَصَرُها يَقَعُ عَلَى مِفْتَاحٍ ذَهَبِي فَوْقَ الْمِنْضَدَة، فَأَخَذَتُه، وَتَقَدَّمَت نَحْوَ عَلَى مِفْتَاحٍ ذَهَبِي فَوْقَ الْمِنْضَدَة، فَأَخَذَتُه، وَتَقَدَّمَت نَحْوَ بَلِي مِنْنَاحٍ نِهِ الْقَفُل، بابٍ يَبْلُغُ ارْتِفَاعُهُ نِصْفَ مِثْر، وَوَضَعَتِ الْمِفْتَاحَ فِي الْقَفُل،

وَأَدَارَتُه . وَكُمْ كَانَ فَرَحُها عَظِيمًا ، حِينَما وَجَدَتِ الْقُفْلَ يُفْتَحُ فِي سُهُولَة ! فَدَفَعَتِ الْبابَ بِيدِها ، فَإِذَا مَمَرُ ضَيِقٌ ، كُفْتَ وَأَخَذَت لا تَسْتَطِيعُ قِطَّتُهَا «دِينا» أَنْ تَسِيرَ فِيه ، فَرَكَعَت ، وَأَخَذَت تُحَدِيقُ نَظَرَها ، فَرَأَت فِي نِهايَةِ الْمُمَرِ حَدِيقَة جَمِيلَة ، لَمْ تُشَاهِد مِثْلَها مِن قَبْل ، فَتَمنَت لُو تَسْتَطِيعُ الْوُصُولَ إِلَيْهَا لَكِنتها لَمْ تَسْتَطِع أَنْ تُدْخِلَ رَأْسَها فِي الْمَمَر ، فَجَعَلَت تَرُوح و وَجَي فِي الْقَاعَةِ ، وَهِي تُفَكِر . . .

عَجَبًا،عَجَبًا اماهُدُه؟ مَنْ وَضَعَهٰدِهِ الزُّجاجَةَ هُنا؟ القَدْ رَأَتْ «أَلِيس» فَوْقَ الْمِنْضَدَةِ زُجاجَةً صَغِيرَة ، شَكْلُها شَكْلُدُمْيَةٍ جَمِيلَة، وَفي



فَتَحَت « أَلِيس » الزُّجاجَة ، وَذاقَتِ السَّائلَ الَّذِي فِيها ، فَوَجَدَتْهُ حُلُوًا ، وَكَانَتْ عَطْشَانَة ، فَشَر بَتِ الزُّجاجَةَ كُلُّهَا ... ثُمَّ ما لَبثَتْ أَنْ صَرَخَتْ فِي فَزَعٍ وَرُعْبٍ : « شَيْءٍ عَجِيبٍ ! مَا أَفْظَعَ هٰذَا! إِنَّ أَعْضَاءَ جَسْمِي كُلُّهَا تَضْمُرُ وَتَنْكُمِشِ!» وَ بَعْدَ ثَوَانِ صارَت « أَلِيس » في حَجْم الْعَرُوس الصَّغِيرَة الَّتِي لَا يُزيدُ طُولُها عَلَى رُبْعِ مِـتْر ! . . . ثُمَّ انْقُلَبَ فَزَعُها وَرُعْبُهَا إِلَى بَهْجَةٍ وَسُرُور؛ لِأَنَّهَا الْآنَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَسِيرَ فِي الْمَمَرِ الضَّيِّق، وَتَصِلَ إِلَى الْحَدِيقَةِ الْجَمِيلَة. فَجَرَتْ إِلَى الْبَابِ الصَّغِيرِ، فَوَجَدَتْهُ مُغْلَقًا...وَتَذَكَّرَتْ أَنَّهَا أَغْلَقَتْهُ بِ بِالْمِفْتَاحِ ، وَوَضَعَتِ الْمِفْتَاحَ فَوْقَ الْمِنْضَدَةِ كَمَا كَانَ ... فَجَرَت إِلَى الْمنْضَدَة لِتَأْتِى بِالْمِفْتَاح، فَرَأَت أَنَّهَا صَغِيرة مَّ جِدًّا، وَأَنَّ يَدَها لا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصِلَ إِلَى الْمِفْتَاح. فَحَزِنَت، وَجَلَسَت عَلَى الْأَرْض، وَكَادَت تَبْكِى ، لولا أَنَّها رَأَت تَحْتَ الْمنْضَدَة صُنْدُوقًا صَغِيرًا ، فَسَحَبَتْهُ وَفَتَحَتْه ، فَإِذَا يَحْتَ الْمنْضَدَة صَغِيرًة ، فَوْقَها وَرَقَة كُتِبَت عَلَيْها بِخَطّ بِدَاخِلِهِ كَعْكَة صَغِيرَة ، فَوْقَها وَرَقَة كُتِبَت عَلَيْها بِخَطّ بِدَاخِلِهِ كَعْكَة الشَّهِيَّة ... فَوْقَها وَرَقَة كُتَبِت عَلَيْها بِخَطْ جَمِيلٍ كَبِيرٍ كَلِمَة «كُلِينِي»! فَأَكلتِ الْكَعْكَة الشَّهِيَّة ... جَمِيلٍ كَبِيرٍ كَلِمَة «كُلِينِي»! فَأَكلتِ الْكَعْكَة الشَّهِيَّة ...

وَبَعْدَ قَلِيلٍ أَخَذَتْ «أَلِيس» تَصِيحُ وَتَصْرُخ : «غَرِيبَة ! ... رِجْلای ... رِجْلای ... يا مُصِيبَتِی » ا فَقَدْ وَجَدَتْ نَفْسَها تَسْمَنُ وَتَطُولُ ، حَتَّى بَلَغَ طُولُها حَوالَىْ ثَلَاثَةِ أَمْتار ، واصْطَدَمَ رَأْسُها بِسَقْفِ الْقاعَة ، فَجَلَسَت تَبْكِی وَ تَبْكِی ، حَتَّى صارت دُمُوعُها كَبر كَةٍ ارْتِفاعُها نَحْوُ شِبْر ...

وَ بَيْنَمَا هِيَ تَبْكِي وَتَنُوح ، سَمِعَتْ صَوْتَ أَقْدَامٍ تَدِبُّ عَلَى بُعْد ، فَمَسَحَتْ دُمُوعَها بِمِنْدِيلِها ، لِتَسْتَطِيعَ أَنْ تُبْصِرَ الْقادِم... فَإِذَا الْقَادِمُ هُوَ الْأَرْنَبُ الْأَبْيَض، لَكِنَّهُ كَانَ فِي هذه الْمَرَّة يَرْتَدى ثِيابًا فَخِيمَةً جدًّا ، وَفِي إِحْدَى يَدَيْهِ قُفَّازٌ أَبْيَض، وَفِي الْيَدِ الْأُخْرَى مِرْوَحَة، وَسَمِعَتْهُ « أَلِيسٍ» يَقُول : « أوه ! ... الْأُمِيرَة ... الْأُمِيرَة ا... تُرَى إِلَى أَى حَدٍّ غَضِبَتْ، لِلاَّنِّي جَعَلْتُهَا تَنْتَظِرُ هٰذا الْوَقْتَ الطُّويل؟!» وَرَأَى الْأَرْنَبُ « أَلِيس » ، فانْزَعَجَ واضْطَرَب ، وَسَقَطَ الْقُفْآرُ والْمِرْوَحَةُ مِنْ يَدَيْهِ ، وَأَخَذَ يَجْرِي فِي سُرْعَةٍ تَفُوقُ كُلَّ وَصْف ؛ فالْتَقَطَتْ « أَلِيس » الْقُفاَّزَ والْمِرْ وَحَة ، وَكَانَ الْجَوُّ حَارًا فِي الْقَاعَةِ، فَجَعَلَتْ تُرَوِّ حُ بِالْمِرْوَحَةِ ، فَوَجَدَتْ أَنَّهَا تَصْغُرُ شَيْئًا فَشَيْئًا، كُلُّمَا رَوَّحَتْ بِالْمِرْ وَحَة، فاسْتَمَرَّتْ تُرُوّحُ خَتَّى عَادَتْ صَغِيرَةَ الْحَجْمِ مَرَّةً ثانية ، فَأَلْقَتِ الْمِرْ وَحَةَ فِي الْبِرْكَة ، وَجَرَتْ نَحْوَ الْبابِ الصَّغِيرِ ، لَكِنَّ رِجْلَهَا زَ لِقَتِ، فَسَقَطَت، وَغَرِقَتْ فِي دُمُوعِها إِلَى ذَقْنِها، فَقَالَت:

« لَيْتَنِي مَا بَكَيْتُ هَذَا الْبُكَاءَ كُلَّهُ! » ... وَأَخَذَتْ تَسْبَحُ مُعَاوِلَةً أَنْ تَجِدَ طَرِيقَها إِلَى الشَّاطِئ ، غَيْرَ أَنَّهَا لَمَعَت مُعَاوِلَةً أَنْ تَجِدَ طَرِيقَها إِلَى الشَّاطِئ ، غَيْرَ أَنَّهَا لَمَعَت شَيْئًا يُعْدِثُ صَوْتًا فِي الْماء ، فَتَأَمَّلَتُه ، فَإِذَا هُو َ فَأَرْ قَدِ انْزَلَقَ إِلَى الْبِرْكَة ا



جَعَلَتْ « أَلِيس » تَسْبَحُ فِي بِرْ كَةِ الدُّمُوع ، حَتَّى اقْ تَرَبَتْ مِنَ الْفَأْر ، فَسَأَلَتْه : « أَتَعْرِفُ الطَّرِيقَ إِلَى الْخارِج ؟ »، فَنَظَرَ إِلَيْهَا الْفَأْرُ نَظْرَةً طَوِيلَة ، وَلَمْ يُجِبْهَا. فَقَالَتْ « أَلِيس » فَنَظَرَ إِلَيْهَا الْفَأْرُ نَظْرَةً طَوِيلَة ، وَلَمْ يُجِبْهَا. فَقَالَتْ « أَلِيس » فَنَظَرَ إِلَيْهَا الْفَأْرُ نَظْرَةً طَوِيلَة ، وَلَمْ يُجِبْهَا. فَقَالَتْ « أَلِيس » فَالْأَكُ لِلهَ يَفْهَمُ اللّهَ قَالَتْ قَالَتْ أَتَحَدَّثُ بِهَا ، فَلْأُكُلِمْهُ بِالْفَرَنْسِيَّة ، وَقَالَتْ لَهُ اللّهُ عَالَى اللّهُ وَالْتُهُ اللّهُ الْفَرَانُسِيَّة ، وَقَالَتْ لَهُ فَالْمُ بِالْفَرَانُ الْعَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْفَرَانُ لَوْ اللّهُ الْهُ اللّهُ الْمِلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

قُطَيْطَتى ؟ » فَارْ تَعَبَ الْفَأْرُ وانْتَفَض، وَجَعَلَ يَعُومُ بِكُلَّ قُطَيْطَتى ؟ » فَارْ تَعَبُ الْفَأْرُ وانْتَفَض، وَجَعَلَ يَعُومُ بِكُلِّ قُوَّتِه ، حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَاء ، وَهُوَ لا يَزالُ يَرْ تَجِفُ خَوْفًا.

شَعَرَتْ « أَلِسُ» أَنَّهَا أَخْطَأَت ، فصاحِت تُنادي الْفَأْر ، وَتُحاولُ تَهْدُ ئَتَهُ وَإِرْضَاءَه ، وَتَقُول : « لا تَخَفْ ... نَستُ أنَّكَ لا تُحِبُّ الْقطط... هَلْ تُحِبِّ ... تُحِبّ ... الْكلاب؟ لجارَتي "رُوزْ "كَلْبِ صَغِيرٌ جَمِيل ... عَيْنَاهُ واسِعَتَانِ لَامِعَتَانَ ، وَشَعْرُهُ نَاعِمٌ غَزِيرٍ ، وَهُوَ يَقْتُلُ كُلَّ الْفِئْرَانِ الَّتِي يَرَاها » ... ثُمَّ صاحَت بصَوْت حزين : « يا لَلسَّماء ا قَدْ أَخْطَأ لِسانِي مَرَّةً أُخْرَى » ، لِأَنَّهَا رَأَت الْفَأْرَ يَرْ تَعَشُ رُعْبًا وَفَزَعًا ، وَيَجْرى يَمِينًا وَشِمالاً ، وَيَتَسَلَّقُ الْحِيطان ، وَيَهَبْطُ وَيَسْقُط؛ فَتَأَلَّمَتْ لِلذُّعْرِ الَّذِي أَصابَه، وَقَالَتْ لَه: « اِهْدَأَ، يَا عَزيزى الْفَأْرِ ... لا تَخَفْ وَلا تَجْزَع ... اِفْ تَرب ، مِنَّى ... عُدْ إِلَى مِن فَضْلِك ... أَنا تُحْتَاجَة إِلَى مُساعَدَ تِك ... لَنْ أُحَدِّثُكَ عَنِ الْقِطَطِ والْكلاب ... نَسِيتُ أَنَّكَ تَخافُ مِنْهَا ، وَلا تُحِبُّهَا ... عُدْ إِلَىٰ يَا عَزِيزى ... أَرْجُوك » .

تَأْثَرَ الْفَـأُرُ بِكَلامِ « أَلِيسِ » ، واسْتَجابَ لِرَجائِهـا ، فَاقْـُتَرَبِّ مِنْ بِرَكَةِ الدُّمُوعِ ، وَقَالَ لَهَا ؛ « تَعَالَىٰ إِلَى الشَّاطِيُّ ، فَأَقُولَ لَكِ لِماذا أَكْرَهُ الْقِطَطَ والْكِلابِ » ... فَجَدَّتْ « أَلِيس » في السِّباحَة ، لَكنَّ الْبِرْكَةَ ازْدَحَمَتْ فَجْأَةً بِمَخْلُوقاتٍ مُخْتَلِفَةً ، فَعَنْ يَمِينِها بَطَّة ، وَعَنْ شِمالِها بَبْغاء، وَهُنَا نَسْرٌ صَغِيرٍ، وَهُناكَ طَائرٌ أَكْبَرُ مِنَ الدِّيكِ الرُّومِيّ اسْمُهُ الدُّودُو، وَمَخْلُوقاتْ أُخْرَى كَثِيرَةٌ عَجِيبَة، فَأَشَارَتْ « أَلِيس » إِلَيْهَا أَنْ تَسْبَحَ خَلْفَها، وَعَامَتْ هِي فِي الْمُقَدِّمَة، حَتَّى خَرَجُوا كُلُّهُمْ مِنَ الْماء...

وَلَمَّا جَفَّتْ أَجْسامُهُمْ جَلَسُوا مُتَجاوِرِين ، وَطَلَبُوا مِنَ الْفَأْرِ أَنْ يَقُصَّ عَلَيْهِمْ قِصَّة ، فَهَمَسَتْ «أَلِيس» فِي أُذُنِهِ

قَائِلَةَ : « إِنَّكَ وَعَدْتَـنِي أَنْ تَقُصَّ عَلَىَّ تَارِيخَ حَيَاتِكِ ، وَلِمَاذَا تَكُرُهُ الْقِط ... والْكلا ... " فالْتَفَتَ الْفَأْرُ إِلَيْها ، وَقَالَ مُتَأَرِّلُمًا مُتُحَسِّرًا: « إِنَّ تَارِيخِي طُويل... وَمُحْزَنُ أَيْضًا...»، فَنَظَرَتْ « أَلِيسِ » إِلَى ذَيْـلِ الْفَأْرِ ، وَقَالَت: « إِنَّهُ طَوِيلٌ حَقًّا . . . لَـكُنْ لِماذا تَقُولُ إِنَّهُ مُعْزِن ؟ » ، واسْتَمَرَّتْ " أَلِيس " تَتَطَلَّعُ إِلَى ذَيْلِ الْفَأْرِ ، وَهُوَ يَحْكِي حِكَايَتُه ... وَسَرَحَ فِكُرُهَا فِي أَبِيهَا وَأُمِّهَا وَأُخْتِهَا . . . وَفِي قِطَّتِهَا الْعَزِيزَة « دِينا » ، فَلَمْ تَسْمَعْ شَيْئًا مِنْ حِكَايَةِ الْفَأْرِ ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا غَاضِبًا وَقَالَ: ﴿ إِنَّكِ شَارِدَةُ ۖ اللَّهِ هَن .... وَغَادَرَ الْمُجْلِّسَ قَبْلَ أَنْ تَتَمَكَّنَ « أَلِيس » مِنَ الاِعْتِذارِ إِلَيْه ، فَقَالَت ْ بصَوْتِ عال : ﴿ لَوْ كَانَتْ دِينَا " مَعِي الْآن ، لَاسْتَطَاعَتْ أَنْ تَعْثُرَ عَلَيْهِ ، وَتَعُودَ بِهِ إِلَيْنَا ... »

فَقَالَتِ \* الْبَبْغاء \* : \* مَنْ "دِينا "هَذِه ؟ \*

رَدَّت ﴿ أَلِيس » فِي سُرْعَة : « دِينا ﴿ هِي قَطَّتِي الْعَزِيزَة ، وَهِي اَسْتَاذَة ﴿ فِي صَيْدِ الطَّيُور! » وَهِي اَسْتَاذَة ﴿ فِي صَيْدِ الطَّيُور! » كَانَ حَدِيث ﴿ أَلِيس » عَنْ قَطَّتِها « دِينا » سَبَا فِي خَوْفِ بَعْضِ السَّامِعِين، وَسَبَا فِي عَجَبِ بَعْضِهِم الآخر . . . فَوْفِ بَعْضِ السَّامِعِين، وَسَبَا فِي عَجَبِ بَعْضِهِم الآخر . . . فَبَدَأَتِ الطَّيُور وُ تَسَلَّلُ وَتَهُرُ بُ واحِدًا بَعْدَ واحِد، وَأَخَذَ الْبَاقُونَ يَنْصَرِ فُون ، وَقَدْ أَصَابَتَهُمْ عَدْوَى الْخَوْف ! وَوَجَدَت الْبَاقُونَ يَنْصَرِ فُون ، وَقَدْ أَصَابَتَهُمْ عَدْوَى الْخَوْف ! وَوَجَدَت الْبَاقُونَ يَنْصَرِ فُون ، وَقَدْ أَصَابَتَهُمْ عَدْوَى الْخَوْف ! وَوَجَدَت الْبَاقُونَ كَيْنُ صَرِ فُون ، وَقَدْ أَصَابَتَهُمْ عَدْوَى الْخَوْف ! وَوَجَدَت



«أُلِيس» نَفْسَها وَحِيدَة ، فَحَزِنَتْ ، وَعادَتْ تَبْكِى بَعْدَ أَنْ شَعْرَتْ بِالْوَحْدَةِ وَانْكِسِارِ النَّفْس... بَكَتْ ، وَبَكَتْ حَتَى تَعِبَت ، فَمَسَحَتْ دُمُوعَها ، وَجَعَلَتْ تَتَأَمَّلُ مَا حَوْلُها... يَعْبَت ، فَمَسَحَتْ دُمُوعَها ، وَجَعَلَتْ تَتَأَمَّلُ مَا حَوْلُها... يا لَلْعَجَب اللَّهُ مَعْ مَنْ عَلَيْ كُلُّ شَيْء ... اِخْتَفَتْ بِرَ كُلُ الله مَنْ عَبَد الله عُمُوع ، واخْتَفَت الْمِنْضَدَة دات السَّطْحِ الْبَلُورِي ، الدُّمُوع ، واخْتَفَت الْمِنْضَدَة دات السَّطْحِ الْبَلُورِي ، واخْتَفَت الْمَنْضَدَة دات السَّطْحِ الْبَلُورِي ، واخْتَفَت الْمَنْصَدَة دات السَّطْحِ الْبَلُورِي ، واخْتَفَت الْمَنْصَدَة وَات السَّطْحِ الْبَلُورِي ، واخْتَفَت الْمَنْصَدَة وَات السَّطْحِ الْبَلُورِي ، واخْتَفَت الْمَنْصَدَة وَاتُ السَّطْحِ الْبَلُورِي ، واخْتَفَت الْمَنْصَدَة وَاتُ السَّطْحِ الْبَلُورِي ، وَاخْتَفَت الْمُنْصَدَة وَاتُ السَّطْحِ الْبَلُورِي ، واخْتَفَت الْمُنْصَدَة وَاتُ السَّطْحِ الْبَلُورِي ، وَاخْتَفَت الْمُنْصَدَة وَاتُ السَّطْحِ الْبَلُورِي ، وَاخْتَفَت الْمُنْوَدِ وَالْمَعْمَ الْمُنْوَدِي وَالْمَا وَالْمُ الْمُنْمُونَ وَاللَّوْمِي وَالْمُ الْمُؤْمِنِهُ الْمُنْتُ وَاللَّهُ الْمَتْمَالُولُونِ عَابَةً كَثِيفَة ، وَوَجَدَت ، وَلَكُمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِ السَّلِمِ عَلَى مَخْمِهِ الطَّلِمِيعِي ... وَكُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الطَّلِمِيعِي اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ أَوْلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ أَوْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْعَلَامِ الْوَلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُولُ السَّطِيعِي ...

سارَت « أَلِيس » قَلِيلًا فِي الْغابَة ، وَتَلَفَّتَ حَوْلُها ، فَرَأَت أَمَامَها نَبْتَةً مِن نَباتِ « عَيْشِ الْغُراب » ، قَد عَلَسَت عَلَيْهَا يَرَقَة فَرَاشَة ضَخْمَة ، تُدَخِّنُ النَّارَجِيلَة جَلَسَت عَلَيْهَا يَرَقَة فَرَاشَة ضَخْمَة ، تُدُخِّنُ النَّارَجِيلَة (الشِيشَة ) ، فَجَعَلَت « أَلِيس » تَنْظُر ُ إِلَيْها ، وَتُكَلِّمُها ، والْيَرَقَة لا تَنْظُر ُ إِلَيْها ، وَلا تَرُدُ عَلَيْها ...

وَبَعْدَ فَتْرَةٍ أُخْرَجَتِ الْيَرَقَةُ مِبْسَمَ النَّارَجِيلَة مِنْ فَمِها، وَنَظَرَت اللَّه ﴿ أَلِيس » ، وَقَالَت كُها فِي صَوْتٍ بَطِيء ناعِس ؛ « مَنْ أَنْت ؟ » ، فَرَدَّت ْ « أَلِيس » فِي خَجَل : «أَنا ؟ ... فِي الْواقِعِ لا أَدْرِي، ياسَيدَ تِي الْيَرَقَةَ الْعَزِيزَة ، مَنْ أَنا؟». فَقَالَتِ الْيَرَقَةُ بِصَوْتٍ عَنِيف : « ما مَعْنَى كَلامِك هذا ؟ » فَأَجابَت « أَلِيس » : « أَخْشَى أَنْ أَقُولَ لَك، يا سَيّدَ تِي ، إني لا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُوَضِّحَ كَلامِي بِأَكْثَرَ مِمَّا كُلْتِ... فَإِنَّ حَجْمِي يَتَغَيَّرُ مَرَّاتٍ فِي الْيَوْمِ الْواحِد . . . وَهٰذَا يَجْعَلُ الْأُمُورَ تَخْتَلَطُ عَلَىٰ ! »

الأُمُورَ تختلط عَلَى ! "
- « هَذَا لَيْسَ أَمْرًا غَيْرَ عَادِي ... إِنَّهُ شَيْءٍ مَأْلُوف ! "
- « إِنَّهُ لَكَذَالِكَ بِالنِسْبَةِ لِي ... »

## - « لَك ؟ ... مَن ْ تَكُونينَ " أَنْت ؟ »

لَمَّا عَادَ الْحِوارُ إِلَى بِدَايَتِهِ ، عَلِمَتْ « أَلِيسِ » أَنَّ الْبَرَقَةَ في حالَةِ عَقْلِيَّةٍ سَيِّئَة، فَسارَتْ مُبْتَعِدَةً عَنْها؛ فَنادَتْها الْنَرَقَةُ قائِلَة : « عُودِي . . . لَدَى الْمُرْ يَهُمُّكِ كَثِيرًا » ، فَشَجَّعَ هٰذَا الْكَلَامُ « أَلِيسِ » عَلَى الْعَوْدَة ، فَقَالَت ْ لَهَا الْبَرَقَة : « أُحِبُ أَنْ أَقُولَ لَك : إِنَّ أَحَدَ الْجا نِبَيْنِ يَجْعَلُكِ تَقْصُرين، والْجانِبَ الْآخَرَ يَجْعَلُكِ تَطُولِينِ ! »، فَسَأَلَتُها «أَلِيسِ» ؛ « أَحَدُ الْجازِبَيْن ؟ . . . جانِبُ أَى ۖ شَيْءِ ؟ ! » . . . فَرَدَّتِ الْيَرَقَة : « إِنِّي أُحَدِّثُكِ عَنْ هٰذِهِ النَّبْتَة ... نَبْتَةِ " عَيْشِ الْغُرَابِ "... فَأَحَدُ جانبَيْهَا يَجْعَلُكِ قَصِيرَة ، والآخَرُ يَحْـُعَلُكِ طُويلَة » ... واخْتَفَتِ الْيَرَقَة !

جَعَلَتْ « أَلِيس » تَنْظُرُ إِلَى نَبْتَةِ « عَيْشِ الْغُرَابِ » ، وتُحَدِّتُ نَفْسَها : « تُرَى أَيُّ الْجازِبَيْنِ يُطِيلِ ؟ وَأَيَّهُمَا

يُقَصِّر ؟!» ؛ وَأَخِيرًا قَطَعَتْ مِنْ كُلِّ جانب قِطْعَة ، وَأَخَذَتْ تَأْكُلُ مِنَ الْأُولَى قَضْمَة ، وَمِنَ الثَّانِيَةِ قَضْمَة ، حَتَّى عَادَتُ إِلَى حَجْمِهِا الطَّبَيعِيِّ ! فَفَرَحَتْ عَايَةَ الْفَرَحِ، وَبَدَأَتْ تَسِيرُ فِي الْغَابَةِ ، فَرَأَتْ بَيْثًا صَغِيرًا ، لا يَزيدُ ارْ تِفِاعُهُ عَلَى مِثْرِ وَنِصْفِ مِثْر ، وَبابُهُ أَقَلُ مِنْ نِصْفِ مِثْر ؛ فَأَ كَلَتْ مِنْ « عَيْشِ الْغُرابِ » اللَّذِي في يَدِها الْيُمْنَى ، حَتَّى أَصْبَحَ طُولُها رُبْعَ مِتْر، فَوَقَفَتْ أَمامَ الْبابِ تُفَكَّرُ فِيا تَعْمَلُهُ ، فَرَأَتُ خادِمًا 'يُقْبِـلُ مِنْ وسَطِ الْغابَة ؛ وَلَوْلا مَلابسُهُ لَقالَت إِنَّهُ سَمَكَة، فَوَجْهُهُ كَانَ يُشْبِهُ وَجْهَ السَّمَكَة.

دَقَ الْخَادِمُ السَّمَكَةُ الْبَابَ الصَّغِيرِ ، فَخَرَجَ إلَيْهِ خَادِمٌ وَجْهُهُ كُوَجْهِ الضِّفِدِعِ ! فَسَحَبَ السَّمَكَةُ مِنْ تَحْتِ خَادِمٌ وَجْهُهُ كُوَجْهِ الضِّفِدِعِ ! فَسَحَبَ السَّمَكَةُ مِنْ تَحْتِ إِنْظِهِ رِسَالَةً مَلْفُوفَة ، تَكَادُ تَكُونُ فِي مِثْلِ طُولِهِ ، وَقَدَّمَها إِنْظِهِ رِسَالَةً مَلْفُوفَة ، تَكَادُ تَكُونُ فِي مِثْلِ طُولِهِ ، وَقَدَّمَها النَّضِةِ فَدِع قَائِلاً : « أَعْطِ الْأَمِيرَةَ هَذِهِ الرِّسَالَة ... إِنَّهَا لِلصَّفِدِع قَائِلاً : « أَعْطِ الْأَمِيرَةَ هَذِهِ الرِّسَالَة ... إِنَّهَا

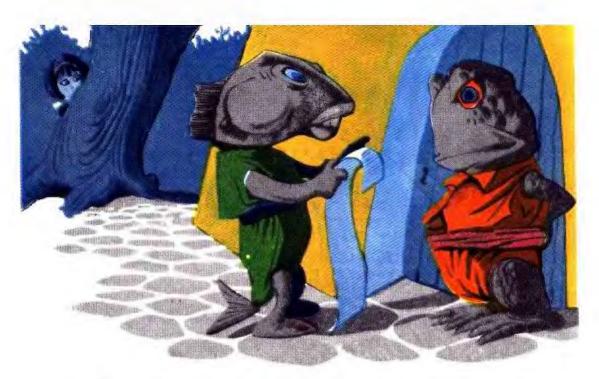

دَعْوَة مِنَ الْمَلِكَةِ لِلعِ بَهِ الْكُرُوكِيت "، فَأَخَذَ الضّفِدْعُ الرِّسَالَة ، وَانْحَنَى الْخادِمانِ كِلاهُما ، حَتَى تَشابَكَ شَعْرُ الرِّسَالَة ، وَانْحَنَى الْخادِمانِ كِلاهُما ، حَتَى تَشابَكَ شَعْرُ رَأْسَيهُما بَعْضُه بِبَعْض ... فَضَحِكَت « أَلِيس » ضِحْكاً عالياً ، وَأَسَيهُما رَأَت هذا الْمَنْظُر ، وَخَشِيَت أَن يَراها الْخادِمان ، وَخَشِيت أَن يَراها الْخادِمان ، أَو يَسْمَعا ضَحِكَها ، فَاخْتَبَأْت وراء شَجَرَة غَليظة . وَبَعْدَ لَحْظَة نَظَرَت إِلَيْهِما ، فَرَأَت السَّمَكَة قَد اخْتَفَى ، والضّفْدِعَ لَخْظَة نَظَرَت إِلَيْهِما ، فَرَأَت السَّمَاء فِي بَلاهة وَغَباء ؛ واقْفا أَمَامَ الْباب ، يَنظُر ُ إِلَى السَّماء فِي بَلاهة وَغَباء ؛ فَتَقَدَّمَت نَحْوَهُ فِي هُدُوء ، وَطَلَبَت أَنْ يَسْمَحَ لَها بِاللهُ خُول. وَكَانَ يُسْمَحُ لَها بِاللهُ خُول. وكان يُسْمَحُ مِن داخِلِ الْبَيْت صُراخ مُتَواصِل ، وعَطْس وكان يُسْمَعُ مِن داخِلِ الْبَيْت صُراخ مُتَواصِل ، وعَطْسُ

مُسْتَمِر ، وأَصْواتُ أَطْبَاقِ وَصُحُونِ وَأُوانِ تَتَحَطّم . . . زَيْطَة لا نِهايَةَ لَها ! ... وَفَجْأَةً 'فَتِحَ الْباب، وانْدَفَعَ مِنْهُ طَبَق كَبِيرٌ مَرَ أَمَامَ أَنْفِ الضِّفْدِع ، وَارْ تَطَمَ بِإِحْدَى الْأَشْجار ، فَتَحَطَّمَ قِطْعًا صَغِيرَة ؛ وَانْتَهَزَّتْ « أَلِيس » فُرْصَةً أَنَّ الْبابَ مَفْتُوحٌ فَدَخَلَت ، فَوَجَدَت نَفْسَها فِي مُطْبَخ مَـ اللَّهُ عَانَ الْكَثِيف ، وَرَأَتِ الْأُمِيرَةَ جالِسَةً عَلَى كُرْسِيّ ذِي أَرْجُلِ ثَلاث ، وَبَيْنَ يَدَيْهَا طِفْلٌ رَضِيعٌ تُداعِبُه ، وَهُو َ لا يَنْقَطِعُ عَنِ الصُّراخِ وِالْبُكاء ، وَرَأْتُ أَرْبَعَةً مِنَ الْخَدَمِ فِي جَوانِبِ الْمَطْبَخِ يَصْرُخُونَ وَيَعْطُسُون، وَالطَّبَّاخَةَ مُنْحَنِيَةً أَمامَ الْمَوْقِدِ الْمُشْتَعِل ، تُقَلِّبُ حِساءً يَمْلَأُ قِدْرًا كَبِيرَة ... إِثْنَتَ إِنْ فَقَطْ لَمْ تَكُونا تَصْرُخان أَوْ تَعْطُسان : الطَّبَّاخَةُ ، والْقِطَّةُ الْكَبِيرَةُ الَّتِي كَانَتْ تَجْلِسُ عِنْدَ قَدَمَى الْأُمِيرَة، وَتَبْتَسِمُ ابْتِسِامَةً عَرِيضَةً جِدًّا ...

حَيَّتْ « أَلِيس » الأُمِيرَةَ فِي أَدَب، وَقَالَتْ لَهَا ؛ « هَلْ تَسْمَعِينَ - يَا سَيِدَتِي - فَتُغْبِرِينِي لِماذَا تَبْتَسِمُ قِطْتُكِ هَٰكَذَا ؟ » ، فقالَت الأُمِيرَة ؛ « إِنَّهَا قِطَّة مِنْ قِطَاطِ الْمَيرَة وَهٰذَا هُو السَّبَب... يا خِنْزِير ؛ » ، وَنَطَقَتِ الأُمِيرَةُ الْمَيرَةُ الْكَلِمَة الأُخِيرَة فِي عُنْفٍ وَغَضَب ، حَتَّى إِنَّ « أَلِيس » الْكَلِمَة الأُخِيرَة فِي عُنْفٍ وَغَضَب ، حَتَّى إِنَّ « أَلِيس » قَدْ قَفَرَت مِنْ مَكَانِها خَوْفًا وَرُعْبًا ، ثُمَّ أَدْرَكَتْ أَنَ هٰذِهِ الْكَلِمَة كَانَتْ مُوجَهَةً إِلَى الطِّفْل ، فَهَدَأَت ...

وَوَقَفَتِ الْأَمِيرَة، وَأَلْقَتْ بِالطِّفْلِ إِلَى « أَلِيس » قَائِلَةً ؛ « خُذِى هٰذَا الطِّفْل، وَدَاعِبِيهِ قَلِيلًا، حَتَّى أَرْتَدِى ثِيابِى، وَأَسْتَعِدَّ لِلَعِبِ " الْكُرُوكِيت " مَعَ الْمَلِكَة »، وَخَرَجَتْ مُسْرِعَة ...

حَمَلَتْ « أَلِيس » الطِّفْل ، وَخَرَجَتْ بِهِ إِلَى الْهَـواءِ الطَّلْق . . . وَكُمْ كَانَتْ دَهْشَتُها عَظِيمَة ، وَفَزَعُها شَدِيدًا ،

حِينَما رَأْتِ الطِّفْلَ يَتَحَوَّلُ إِلَى خِنْزِيرِ صَغِيرِ ١٠٠٠ فُوَضَعَتْهُ عَلَى الْأَرْض ، فَإِذَا هُوَ يَجْرى سَريعًا إِلَى الْغَابَة . وَفي هُذِهِ اللَّحْظَةِ فُوجِئَتْ « أَلِيسِ » بِالْقِطَّةِ الْقَمَرِيَّةِ بَيْنَ رِجْلَيْها تَبْتَسِمُ لَها، فَسَأَلَتُها « أَلِيس »: «هَلْ يُمْكُنِكُ أَنْ تُخْبريني: أَىَّ طَرِيقِ أُسِيرُ فِيهِ مِنْ هُنا ؟»، فَأَجابَتُهَا الْقِطَّة: «هٰذا يَتَوَقُّكُ عَلَى مَا تُرِيدِينَ الذَّهابَ إِلَيْه »، ثُمَّ أَشَارَتْ بمَخالبها الْيُمْنَى، وَقَالَت : « فِي هٰذِهِ الْجِهَةِ يَعِيشُ صَانِعُ الْقُبُعَات »؛ وَأَشَارَتْ بِمَخَالِبِهِا الْيُسْرَى ، وَقَالَت : « وَفِي هَذِهِ الْجِهَةِ يَسْكُنُ الْأَرْنَبِ ... زُورِي أَيَّهُما تَشائِينِ ، فَكِلاهُما مَجْنُونِ!» ثُمَّ اخْتَفَت الْقطَّة ... وَكَانَ اخْتِفاوُهُما عَجِيبًا غاية الْعَجَب، فَقَدِ اخْتَفَتْ مُبْتَدِئَةً بَآخِرِ ذَيْلُهِا ، وَمُنْتَهِيَةً بِابْتِسامَتِها

سارَت « أَلِيس » فِي الْجِهَةِ الَّتِي يَسْكُنُ فِيها الْأَرْنَب،

الْعَرِيضَةِ الَّتِي ظَلَّتْ مُعَلَّقَةً في الْهَواء !



وَهِيَ تَظُنُّهُ الْأَرْنَبَ الْأَبْيَضَ الَّذِي اخْتَنَى عَنْهَا فِي الْمَمَرَّ؛ وَبَعْدَ خُطُواتٍ مَعْدُوداتٍ وَجَدَتُ أَرْنَبًا آخَرَ رَمَادِيَّ اللَّوْن وَصَائِعَ الْقُبُعَاتِ ، يَجْلِسان إِلَى ماثِدَةٍ تَحْتَ شَجَرَة ، أَمَامَ الْبَيْت، وَعَلَى الْمَاثِدَةِ إِبْرِيقُ الشَّاى وَعَدَدٌ مِنَ الْفَنَاجِينِ . وَطَبَقَ مِهِ « كِيك مُ ... وَوَجَدَت فَأْرًا مُسْتَغُرِقًا فِي النَّوْمِ بَيْنَ الْأَرْنَبِ وَصانِعِ الْقُبْعَات ، وَهُمَا يَسْتَنِدان بِمِرْفَقَيْهُما عَلَيْه ، والصَّمْتُ يَسُودُ الْمَكان ، فَتَقَدَّمَتْ « أَلِيس » إِلَى الْمَائِدَة ، وَجَلَسَت عَلَى أَحَدِ الْكُرَاسِيِّ صَامِتَة ، وَأَلْسُنَدَتْ رَأْسَهَا إِلَى كَنِهَا ، مُنْتَظِرَةً أَنْ يُقَدِمَ لَهَا أَحَدُهُمَا الشَّاى.

وَمَوَّتُ فَتْرَةُ صَمَّتٍ طَوِيلَةً ... ثُمَّ تَنَهَّدَ صَانِعُ الْقُبُعَات، وَمَلَّوَ إِلَى الْأَرْنَبِ فِى غَيْظٍ وَقال : « إِنَّ الزُّبُدَةَ غَيْرُ وَنَظَرَ إِلَى الْأَرْنَبِ فِى غَيْظٍ وَقال : « إِنَّ الزُّبُدَةَ غَيْرُ جَيِّدَة ، وَهٰذَا أَمْرٌ يُخَالِفُ شُرُوطَ الْمُعَامَلَة بَيْنَنَا » ؛ فقال جَيِّدَة ، وَهٰذَا أَمْرٌ يُخَالِفُ شُرُوطَ الْمُعَامَلَة بَيْنَنَا » ؛ فقال اللَّرْنَب: « لاَ ؛ إِنَّهَا مِن أَحْسَنِ أَصْنَافِ الزُّبْد » ؛ فقال صَانِعُ اللَّرْنَب: « لاَ ؛ إِنَّهَا مِن أَحْسَنِ أَصْنَافِ الزُّبْد » ؛ فقال صَانِعُ

الْقُبُعَات : « لَقَدْ تَسَرَّبَ إِلَيْهَا بعْضُ الْعَفَن . . . كَانَ يَجِبُ أَلاَّ تَضَعَهَا بِجِوَارِ سِكِّينِ الْخُبْز ! » . . .

وحدَثَ بَيْنَ الْاثْنَايْنِ شِجَارٌ عَنِيف، فقَامَتْ « أَلِيس » غَاضِبَة ، وَسَارَت بعيدًا ، فَلَمْ يَهِتُمَّ صَانِعُ الْقُبُعَاتِ والْأَرْنَبُ غَاضِبَة ، وَسَارَت بعيدًا ، فَلَمْ يَهِتُمَّ صَانِعُ الْقُبُعَاتِ والْأَرْنَبُ بِغَضَبِها وَذَهَا بِها ، ولَمْ يَدْ عُوَاهَا إِلَى الْعَوْدَة ، فَنَظَرَت إلَيهِما فَرَأَتَهُما يُحَاوِلانِ أَنْ يَضَعَا الْفَأْرِ فِي إِبْرِيقِ الشَّاي اللهَ أَن يَضَعَا الْفَأْرِ فِي إِبْرِيقِ الشَّاي اللهَ اللهُ فَرَأَتَهُما يُحَاوِلانِ أَنْ يَضَعَا الْفَأْرِ فِي إِبْرِيقِ الشَّاي اللهَ اللهُ اللهُ

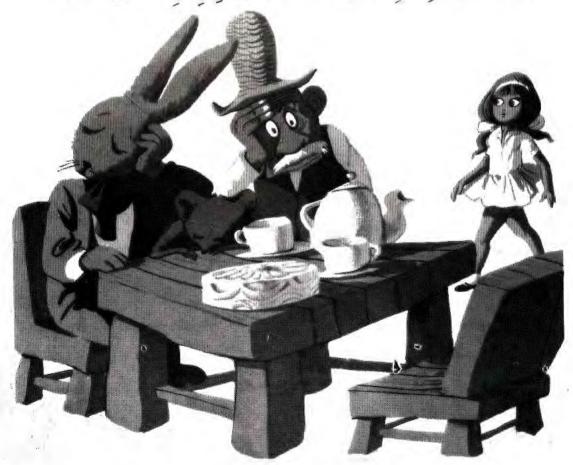

وَبَيْنَمَا «أَلِيس» سَائِرَة في الْغَابة، رَأَت شَجَرَة غليظة جداً، في نهاية سَاقها باب، فد خلت منه ، فو جدت نفسها في حَدِيقة جَمِيلة ، كالتّبي رَأَتها خَلف الْمَمَرِ الضّيّق ... وَلَفت نظَرَهَا أَنَّ فِي مَدْ خَلِ الْحَدِيقة شَجَرَة وَرْدٍ أَبْيض وَأَنَّ ثَلاثَة مِن الْبُسْتَانِيِينَ مُنهم كُونَ في طلاء الْوَرْدِ الْأَبْيض وَأَنَّ ثَلاثَة مِن الْبُسْتَانِيِينَ مُنهم كُونَ في طلاء الْورْدِ الْأَبْيض بِاللّوْن الْأَحْمَر ، فَعَجِبَت لِذلك، لَكنها عَجِبَت كُلَّ الْعَجَب بِاللّوْن الْأَحْمَر ، فَعَجِبَت لذلك، لَكنها عَجِبَت كُلَّ الْعَجَب عِينَما رَأَت أَنَّ هُولُاء الْبُسْتَانِينِ هُمْ أَوْرَاق «كُونشينة».



وَفِي هَذِهِ اللَّحْظَةِ ظَهَرَتِ الْمَلِكَةُ وَسَطَ حَاشِيَتِهَا وَأَطْفَالِ أَسْرَتِها وَضُيُوفِهَا، وَرَأَتْ «أَلِيس » الْأَرْنَبَ الْأَبْيض يَلْبَسُ أُسْرَتِها وَضُيُوفِهَا، وَرَأَتْ «أَلِيس » الْأَرْنَبَ الْأَبْيض يَلْبَسُ حُلَّةً مُحَلَّةً بِالْأَوْسِمَةِ وَشَارَاتِ الشَّرَف، وَخَلْفَهُ ضَابِطِ مَلَّةً مُحَلَّةً بِالْأُوسِمَةِ وَشَارَاتِ الشَّرَف، وَخَلْفَهُ ضَابِط يَحْمِلُ تَاجَ الْمَلِك ، فَوْقَ مِخَدَّةٍ صَغِيرَةٍ مِنَ الْقَطِيفَةِ يَحْمِلُ تَاجَ الْمَلِك ، فَوْقَ مِخَدَّةٍ صَغِيرَةٍ مِنَ الْقَطِيفَةِ الْقُرْمُزِيَّةِ اللَّوْنَ ... ثُمَّ أَقْبَلَ مَلِك « الْكُوتشِينَةِ » بيْنَ الْوُزَرَاءِ وَالْقُوادِ وَالْعُظَمَاء ...

وَلَمَّا اَقْ تَرَبِ الْمَوْ كِبُ مِنْ «أَلِيس» نَظَرَتِ الْمَلِكَةُ إِلَيْها وَسَأَلَتُها فَي غِلْظَة : «ما اسْمُكِ يا طِفْلَة ؟-» فَرَدَّت فِي أَدب جَمِّ : « إسْمِي " أَلِيس " يا صَاحِبَةَ الْجَلَالَة » . ثُمَّ قَالَت فَي نَفْسِها : « عَجِيبَة ! . . . إِنَّهُمْ جَمِيعًا أُوْرِاقُ " كُوتْشِينَة " ، وَيَجِبُ الْآ أَخَافَ مِنْهُم » . . . فَسَأَلَتُهَا الْمَلِكَةُ : « هَلْ تَلْعَبِينَ وَيَجِبُ الْآ أَخَافَ مِنْهُم » . . . فَسَأَلَتُهَا الْمَلِكَةُ : « هَلْ تَلْعَبِينَ " الْكُرُوكِيت " » ؟ ، فَردَّت « أَلِيس » : « نَعَمْ ، يا صَاحِبَة الْجَلالَة ؛ « هَيّا إِذَنْ » ، الْجَلالَة ؛ « هَيّا إِذَنْ » ، فَأَشَارَت إِلَيْهَا الْمَلِكَةُ قَائِلَة ؛ « هَيّا إِذَنْ » ،

وَصَاحَتْ بِصَوْتٍ كَالرَّعْدِ : « خُذُوا أَمَا كِنَكُم »... لَمْ تَرَ «أَلِيسٍ » فِي حَيَاتِها لِعْبَةَ «كُرُوكيت » غَريبَةً كَهٰذِه ، فَقَدْ كَانَتِ الْكُرَاتُ قَنَافِذَ حَيَّة ، وكَانَتِ الْمَضَارِبُ كِجَعَاتٍ حَيَّة ، وكَانَتْ عَوَارِضُ الْهَدَف وَأَعْمِدَتُهُ جُنُودًا قَدِ انْحَنَوْ اعَلَى أَيْدِيهِمْ وَأَرْ جُلهم ... وَوَجَدَتْ « أَلِيس » صُعُو بَهُ شَدِيدَةً فِي التَّحَكُّم فِي الْبَجَعَةِ الَّتِي تَلْعَبُ بِهَا ، فَكُلُّمَا أَمْسَكُتْ بَهَا ، وَوَضَعَتْ رَقَبَتَهَا الطُّويلَةَ تَحْتَ ذِراعِهَا ، لِتَضْرِبَ بِهَا الْكُرَةِ ، لَوَتِ الْبَجَعَةُ جَسْمَهَا ، وَأَفْلَتَتْ مِنْ الْبَجَعَةُ اللَّهُ مِنْ « أَلِيس » ... وَالْمَلِكَةُ لاَ تَكُفُ لَخَظَةً عَن الصِّيَاحِ في اللَّاعِبِينَ ، وَعَنْ إِصْدَارِ أَمْرِهَا ؛ اِقْطَعُوا رَأْسَه ، أَو اقْطَعُوا رَأْسَها! ٠٠٠ حَتَّى كَانَ اللَّاعِبُونَ جَمِيعًا - بَعْدَ نِصْفِ سَاعَة - قَدْ حُكِمَ عَلَيْهِمْ بِالْإِعْدَام، مَاعَدَا الْمَلِكَ وَالْمَلِكَةَ وَ« أَلِيس» ا وَسَأَلَتِ الْمَلَكَةُ « أَلِيس » : « هَلْ رَأَيْتِ السُّلَحْفَاةَ

الْحَزِينَة ؟ »، فأَ جَابَتْ « أَلِيس » ؛ « أَنَا لاَ أَعْرِفُ شَيْمًا عَنِ السُّلَحْفَاةِ الْحَزِينَة ، ولَمْ أَسْمَعْ عَنْهَا مِنْ قَبْل » ، فقالَتِ عَنْهَا مِنْ قَبْل » ، فقالَتِ الْمَلَكَة ؛ « تَعَالِي إِذَنْ . . . وَسَوْفَ تُخْبِرُكُ السُّلَحْفَاةُ وَسَوْفَ تُخْبِرُكُ السُّلَحْفَاةُ وَقَالَتِ السُّلَحْفَاةُ وَقَى الطَّريق وَأَنَا الْبَبْغَاءَ واقِدَةً وَفَى الطَّريق وأَنَا الْبَبْغَاءَ واقِدَةً وَفَى الطَّريق وأَنَا الْبَبْغَاءَ واقِدَةً وَفَى الطَّريق وأَنَا الْبَبْغَاءَ واقِدَةً

فِي الشَّمْس، فَصَاحَتْ بِهِ الْمَلِكَة : « قُومِي أَيَّتُهَا الْكَسُول... اسْتَيْقِظِي... وَاذْهَبِي مَعَ هٰذِهِ الْفَتَاةِ الصَّغِيرَةِ إِلَى السُّلَحْفاةِ الْحَزِينَة ، لِتَقَصُّ عَلَيْهَا قِصَّتَهَا ... أَمَّا أَنَا فَسَأَعُودُ لِأَباشِرَ الْحَزِينَة ، لِتَقَصُّ عَلَيْهَا قِصَّتَها ... أَمَّا أَنَا فَسَأَعُودُ لِأَباشِرَ الْحَزِينَة ، لِتَقَصُّ عَلَيْهَا قِصَّتَها ... أَمَّا أَنَا فَسَأَعُودُ لِأَباشِرَ تَنْهُ فِيذَ أَحْكَامِ الْإِعْدَامِ النَّتِي أَمَرْتُ بِها ... » تَنْفيذَ أَحْكَامِ الْبَعْدَامِ النَّتِي أَمَرْتُ بِها ... » جَلَسَتِ الْبَبْغَاء ، وَحَكَّتْ عَيْنَيْهَا ، وَظَلَتْ ثُرَاقِبُ الْمَلِكَة جَلَسَتِ الْبَبْغَاء ، وَحَكَّتْ عَيْنَيْهَا ، وَظَلَتْ ثُرَاقِبُ الْمَلِكَة



حَتَّى اخْتَفَت، فَضَحِكَتْ وَقَالَت: «يا لَهُ مِنْ شَيْء مُضْحِك!» فَسَأَلَتْها « أَلِيس » : « مَا الشَّيْء الْمُضْحِك ؟ » ، فَأَجَابَتْ : «هِي ... إِنَّهُ خَيَالُها ... فَإِنَّهُمْ لاَ يُعْدُمُونَ أَحَدًا أَبَدًا!» ... سَارت « أَلِيس » وَالْبَبْغَاء، حَتَّى وَصَلَتَا إِلَى السُّلَحْفَاةِ الْحَزِينَة ؛ فَإِذَا هِي جَالِسَة فَوْق صَحْرَة . وَعِنْدَمَا اقْتَرَبَتا الْحَزِينَة ؛ فَإِذَا هِي جَالِسَة فَوْق صَحْرَة . وَعِنْدَمَا اقْتَرَبَتا مِنْها ، سَمِعَتْها « أَلِيس » تَتَنَهَد ، كَأَنَّ قَلْبها يَنْفَطِر ؛ فَسَأَلَت مِنْها ، سَمِعَتْها « أَلِيس » تَتَنَهَد ، كَأَنَّ قَلْبها يَنْفَطِر ؛ فَسَأَلَت « أَلِيس » الْبَبْغَاء : « مَا سِرُ حُرْتِها ؟ » ، فَأَجَابَتِ الْبَبْغَاء : « مَا سِرُ حُرْتِها ؟ » ، فَأَجَابَتِ الْبَبْغَاء :

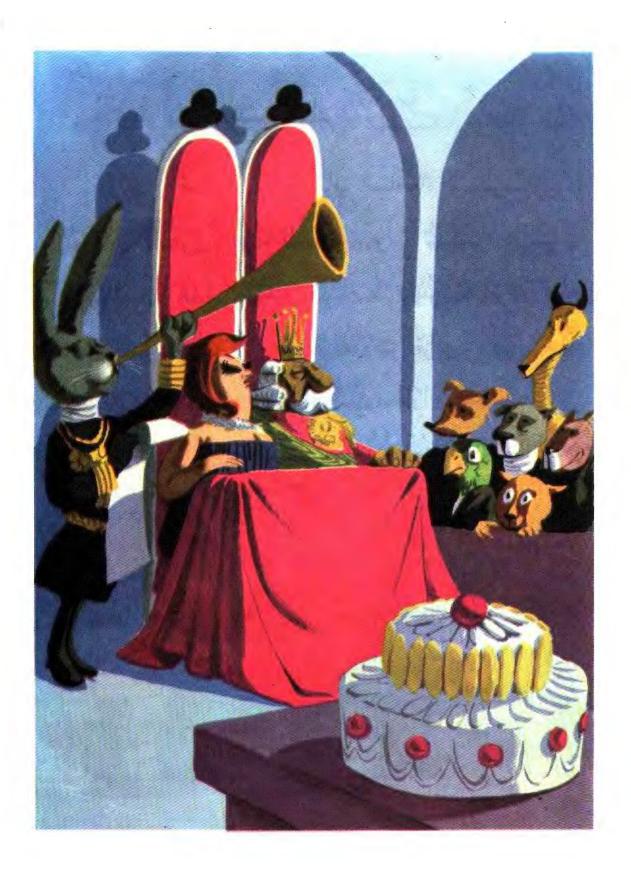

## «هٰذَا خَيَالُها ... فَلَيْسِ هُنَاك سَبَبُ لِحُزْنِها! » ...

وَلَمَّا وَقَفَتْ الاِثْنَتَانِ أَمَامَ السُّلَحْفَاةِ ، نَظَرَتْ إِلَيْهِما بَعَيْنَيْنَ تَتَرَقُرَقُ فِيهِمَا الدُّمُوعِ ، وَلَمْ تَتَكَلُّم ، فَقَالَتْ لَهَا الْبَبْغَاء : « هٰذِهِ ' السَّيّدةُ الصَّغِيرَةُ تُريدُ أَنْ تَعْرُفَ قِصَّةً حَيَاتِك "، فَقَالَتِ السُّلَحْفَاةُ فِي صَوْتٍ حَزِينِ ، وَهِيَ تَتَنَهَّدُ في حُرْقَةٍ شَدِيدَة : « عِنْدَمَا كُنَّا صِغَارًا ، كُنَّا نَدْهَبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ فِي الْبَحْرِ، وَكَانَتِ الْمُدَرِّ سَةُ تُعَلِّمُناً الْقِرَاءَةَ وَالْكَتَابَةَ وَالْحِسَابِ...وَكَانَتْ مُدَرّ سَةُ الرَّسْمِ سَمَكَةً عَجُورًا ، تَأْتِي مَرَّةً كُلَّ أُسْبُوعٍ ، لِلتُعَلِّمَنَا الرَّسْمَ والتَّخْطِيطُ ... أَمَّا هٰذِهِ الْبَبْغَاءُ فَكَانَتْ تَذْهَبُ إِلَى مُدَرّ سِ الْمُوسِيقِ ، لِتَتَعَلَّمَ الضَّحكَ والْبُكاء ... » ، وَهُنَا تَدَخَّلَتِ الْبَبْغَاءُ قائِلَة : «كَنَى حَدِيثًا عَنِ الدُّرُوسِ ... ، وكَانَتْ تُوشِكُ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا آخَرَ، لَكِنَّهُمْ سَمِعُوا مِنْ بَعِيدٍ صَوْتًا عَاليًا يَقُول: «سَتَبْدَأُ

الْمُحَاكَمَة »، فَأَمْسَكَتِ الْبَبْغَاءُ بِيدِ «أَلِيس»، وَقَالَت الْهَاءُ «هَيًّا بِنَا ».

وَحِينَمَا وَصَلَتَا إِلَى قَاعَةِ الْمُعَاكَمة ، وَجَدَتَا الْمَلِكَ وَالْمُلِكَة بَالْسَيْنِ عَلَى الْعَرْش، وَحَوْلَهُمَا حَشْدٌ غَفِيرٌ مِن وَالْمَلِكَة جَالِسَيْنِ عَلَى الْعَرْش، وَحَوْلَهُمَا حَشْدٌ غَفِيرٌ مِن أَصْنَافِ الطّيُّورِ وَالْحَيَوَ انَاتِ الصَّغِيرَة ، وَأُوْرَاقِ «الْكُوتْشِينَة»، وَرَأْتَا وَرَقَة «كُوتْشِينَة» مُقَيدَة ، وبِجَانِبِهَا جُنْدِيانَ يَحُرُسَانِها ، وَرَأَتَا وَرَقَة «كُوتْشِينَة » مُقَيدَة ، وبِجَانِبِهَا جُنْدِيانَ يَحُرُسَانِها ،



وشَاهَدَتَا الْأَرْنَبَ الْأَبْيَضَ بِمَلاَ بِسِهِ الْمُزَرْ كَشَةِ الْمُحَلاَّةِ الْمُحَلاَّةِ الْمُحَلاَّةِ الْمُلك، وهُو يَحْمِلُ في يُمْنَاهُ الْأَوْسِمَة، يَقِفُ بِجانِبِ الْمَلك، وهُو يَحْمِلُ في يُمْنَاهُ نَفِيرًا، وفي يُسْرَاهُ ورَقَةً مَلْفُوفَة؛ وَفِي وَسَطِ الْقَاعَةِ مِنْضَدَةٌ فَوْقَها « تُورْ تَة » كَبيرة ، جَمِيلَةُ الشَّكُلُ ، حَتَّى إِنَّ « أَلِيس » فَوْقَها « تُورْ تَة » كَبيرة ، جَمِيلَةُ الشَّكُلُ ، حَتَّى إِنَّ « أَلِيس » أَحَسَت الْجُوعَ الشَّدِيدَ عِنْدَ مُشَاهَدَ مِها . . .

كَانَ الْقَاضِي هُوَ الْمَلِكَ نَفْسَه ، وكَانَ يَضَعُ تَحْتَ تَاجِهِ شَعْرًا أَبْيَضَ مُسْتَعَارًا ( بَرُوكَة ) ، وعَنْ يَمِينِهِ وشِمَالِهِ يَعْلِسُ الْمُحَلَّقُونَ ، وهُمُ-اثنا عَشَرَ مِنَ الطَّيْرِ والْحَيَوَان ... نَفَخَ الْأَرْنَبُ الْأَبْيَضُ فِي نَفِيرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتَ ، ثُمَّ بَسَطَ الْوَرقَة الْمَلْفُوفَة ، وأَخَذَ يَقْرَأ ، مَلِكَةُ «الْكُوتشِينَة» صَنعَتْ « تُورتَة »، في يَوْم صَيْف ... وَرقَة شُوالُكُوتشِينَة » الْمُتّهمَة سَرَقَتِ « النُّورْتَة » وذَهَبَتْ بِها بَعِيدًا ، وأَخْفَتْها ... قَالَ الْمَلِكُ لِلْمُحَلَّقِينِ: « فَكَرُواجَيِّدًا قَبْلُ إِصْدَارِ حُكُمْ مِكُمْ قَالَ الْمَلِكُ لِلْمُحَلَّقِينِ: « فَكَرُواجَيِّدًا قَبْلُ إِصْدَارِ حُكُمْ مِكُمْ

عَلَى الْمُتَهَمَة »؛ فقالَ الْأَرْنَبُ الْأَيْضُ فِي سُرْعَة : «هُناكَ الْكَثِيرُ قَبْلَ الْحُكْم»، فقالَ الْمَلِك : «نَادُوا الشَّاهِدَ الْأُوَّل »، فقالَ الْمَلِك : «نَادُوا الشَّاهِدَ الْأُوَّل »، فَدَخَلَ صَانِعُ الْقُبْعَات ، وفي إِحْدَى يَدَيْهِ فِنْجَانُ شَاى ، وفي يده والأُخْرَى قِطْعَة مِن «الكِيك» ، وقال : «عَفُوًا وفي يَدِه الْأُخْرَى قِطْعَة مِن «الكِيك» ، وقال : «عَفُوًا ياصَاحِبَ الْجَلَالَة ، لِإِحْضَارِى هٰذِه الْأَشْيَاءَ مَعِي فَإِنِي ياصَاحِبَ الْجَلَالَة ، لِإِحْضَارِى هٰذِه الْأَشْيَاءَ مَعِي فَإِنِي لَمْ أَكُنْ قَدْ فَرَغْتُ مِن شُرْبِ الشَّاي حِينَمَا اسْتَدْعُو نِي ...



فِي هذه اللَّخْظَة وضَعَت الْمَلِكَةُ نَظَارَتَها عَلَى عَيْنَيها ، وجَعَلَتْ تُحَدِّقُ إِلَى الشَّاهِدِ النَّذِي اصْفَرَّ لَوْنَه ، وار ْتَجَفَ بَدَنُه ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِك : « قُلْ مَا تَعْرِفُه ، ولاَ تَكُنْ عَصَبِيًّا ، وَإِلاَّ أَمَر ْتُ بَاعِدُ اللهَ الْمَلِك : « قُلْ مَا تَعْرِفُه ، ولاَ تَكُنْ عَصَبِيًّا ، وَإِلاَّ أَمَر ْتُ بَاعِدُ اللهَ اللهَ السَّاهِدَ ظَلَّ يَر ْتَجِف ، ويَر فَعُ وَإِلاَّ أَمَر مَن بَاعِد قَدَم ، وهُو يَنظُرُ فِي رُعْبِ إِلَى الْمَلِكَة . وَلِشِدَة اضْطِرَابِهِ أَكُلَ قَطْعَةً مِن فَنْجَانِ الشَّايِ بَدَلاً مِنَ «الْكِيك» . . . .

وَفِي هَذِهِ اللَّحْظَةِ شَعَرَتْ «أَلِيس» شُعُورًا غَرِيبًا حَبَّرَها، لَكُنِهًا تَحَقَّقَتْ مِنْهُ ... كَانَتْ قَدْ بَدَأْتْ تَنْمُو وَتَطُولُ مِنْ جَدِيد ، حَتَّى قَالَ لَهَا ، الْفَأْرُ الَّذِي كَانَ يَجْلِسُ بِجِوَارِها «لَا تَضْغَطِينِي ... إِنِي أَكُادُ أَعْجَزُعَنِ التَّنَفُسُ ١»، فقالَتْ لَهُ ؛ « هٰذَا شَيْءٌ خَارِجٌ عَنْ إِرَادَتِي ... إِنِي أَكَادُ أَعْجَزُعَنِ التَّنَفُسُ ١»، فقالَتْ لَهُ ؛ « هٰذَا شَيْءٌ خَارِجٌ عَنْ إِرَادَتِي ... إِنِي أَنْمُو » .

وَطُوَالَ هَٰذَا الْوَقْتِ لَمْ تَرْفَعِ الْمَلِكَةُ عَيْنَيْهَا عَنْ صَانِعِ

الْقُبَّات، فَازْدَادَ رُعْبُه، وَأَخَذَ يَقُولُ بِصَوْتٍ مُوْتَجِف: ﴿ أَنَا لَمْ الْمُوْنَ الْأَرْنَبُ الرَّمَادِيّ : ﴿ أَنَا لَمْ أَقُلُ الرَّمَادِيّ : ﴿ قَالَ الْمَلِك : ﴿ إِنَّهُ يُنْكُو ... دَعْ هذِهِ الْمَسْأَلَة مِنَ الْمَوْضُوع » ، فقال المَانِعُ الْقُبَّات : ﴿ حَسَنًا يامَو لاى ... عَلَى أَي الْفَأْرِ لِيرَى عَلَى أَي الْفَأْرِ لِيرَى عَلَى أَي الْفَأْرِ لِيرَى مَا يَعْ الْفَأْرِ لِيرَى مَا يَعْ الْفَأْرِ لِيرَى مَا يَعْ الْفَارِ الْمَانَ الْفَأْرِ لِيرَى مَا يَعْ الْفَارِ الْمَانَ الْفَارِ لِيرَى مَا يَعْ الْفَارِ الْمَانَ الْفَارِ لِيرَى مَا يَعْ مَا يَعْ الْفَارِ لِيرَى الْفَارِ الْمَانَ الْفَارِ لَمْ يَسْمَعْ شَيْعًا لِلْأَنَّةُ كَانَ نَاثِمًا ... مَا يَعْمَعْ مَا يَعْ الْفَارِ لَمْ يَسْمَعْ شَيْعًا لِلْأَنَّةُ كَانَ نَاثِمًا ... مَا يَصْنَع ، لَكِنَ الْفَأْرَ لَمْ يَسْمَعْ شَيْعًا لِلْأَنَّةُ كَانَ نَاثِمًا ... مَا يَصْنَع ، لَكِنَ الْفَأْرَ لَمْ يَسْمَع شَيْعًا لِلْأَنَّةُ كَانَ نَاثِمًا ... مَا يَصْنَع ، لَكِنَ الْفَأْرَ لَمْ يَسْمَعْ شَيْعًا لِلْأَنَّةُ كَانَ نَاثِمًا ... مَا يَصْنَع ، لَكِنَ الْفَأْرَ لَمْ يَسْمَعْ شَيْعًا لِلْأَنَّةُ كَانَ نَاثِمًا ...

سَأَل أَحَدُ الْمُحَلَّفِينَ الشَّاهِد : « مَاذَا قَال الْفَأْر ؟ » ، فَرَدَّ صَانِعُ الْقُبْعَات : « هٰذَا شَيْءٌ لا أَتَذَ كُرهُ الآن » ، فقال الْمَلِك : « يُجِبُ أَنْ تَتَذَكَّر ، وَإِلاَّ حَكَمْتُ عَلَيْك فَقال الْمَلِك : « يُجِبُ أَنْ تَتَذَكَّر ، وَإِلاَّ حَكَمْتُ عَلَيْك بِفَقال الْمَلِك : « يَجِبُ أَنْ تَتَذَكُر ، وَإِلاَّ حَكَمْتُ عَلَيْك بِلاَيْعَدَام » ، فَأَلْقَى الشَّاهِدُ الْمِسْكِينُ فِنْجَانَ الشَّاي بِالإِعْدَام » ، فَأَلْقَى الشَّاهِدُ الْمِسْكِينُ فِنْجَانَ الشَّاي وَ « الْكِيك » ، وَركَع ، وقال : « أَنَا رجُل بائِس يا صَاحِبَ وَ الْجَلَالَة » ، فقال الْمَلِك : « إِذَا كَانَ هٰذَا كُلَّ مَا تَعْرُفُهُ عَن الْجَلَلَة » ، فقال الْمَلِك : « إِذَا كَانَ هٰذَا كُلَّ مَا تَعْرُفُهُ عَن

الْمَوْضُوع ، فَالْأَفْضَلُ أَنْ تَنْصَرِف » ، فَأَخَذَ يَجْرِى إِلَى الْمَوْضُوع ، فَأَخَذَ يَجْرِى إِلَى الْخَارِجِ فِي سُرْعَة الْحِصَان . فَقَالَتِ الْمَلِكَة : « اِقْطَعُوا رأْسَه ! » لَكُنَّهُ كَانَ قَدِ اخْتَفَى عَنِ الْأَنْظَار . . .

قَالِ الْمَلِكِ : ﴿ نَادُوا الشَّاهِدَ الثَّانِي » ، فَتَقَدَّمَتْ طَبَّاخَةُ الْأَمِيرَة ، وَهِيَ تَحْمِلُ صُنْدُوقَ الْفُلْفُلُ ، فَبَدَأَ الْحَاضِرُونَ يَعْظُمُونَ عَظْسًا مُتَوَاصِلاً ... فَسَأَلَهَا الْمَلكِ: «مِمَّ يُصْنَعُ الكَعْك؟» قَالَت: « مِنَ الفُلْفُلُ غَالبًا » ، وَقَالَ صَوْتٌ نائِم: « مِنَ الغُتَات » ، فَصَاحَتِ الْمَلِكَةِ: « أَسْكِتُوا هٰذَا الْفَأْرِ... اقْطَعُوا رأْسَه ... إِضْ بُوه ... اقْرُصُوه ... انْزَعُوا شَوَارِ بَه ... " وَفِي أَثْنَاء ذَٰلِكَ كَانَتِ الطَّبَّاخَةُ قَدِ اخْتَفَت! فَقاَلَ الملِك: « لاَيهُم ّ... نَادُوا الشَّاهِدَ التَّالِي»، فَبَسَطَ الْأَرْنَبُ الْأَبْيَضُ الْوَرَقَةَ الْمَلْفُوفَة، لِيَذْ كُرَ اسْمَ الشَّاهِدِ الثَّالثِ...وَ تَصَوَّرْ دَهْشَة «أَلِيس» عِنْدَمَا قَرَأُ الْأَرْنَبُ الْأَيْيَضُ بِصَوْتِهِ الْعَالِي الثَّابِتِ: « أَلِيسٍ » ا



صَاحَتْ « أَلِيس » : « نَعَمْ أَنَا هُنا » ، فَسَأَلَهَا الْمَلِك : «مَاذَا تَعْرِفِينَ عَنْ هٰذَا الْمَوْضُوع ؟ » فَأَجَابَت: « لاَ شَيْء » ، فَأَلَحَ الْمَلِك : « لاَ شَيْء » أَلَحَ الْمَلِك : « لاَ شَيْء أَبَدًا » ، فَقَالَتْ ، « لاَ شَيْء عَلَى وَجُهِ الْلِيطْلاق » . . . .

دَوَّنَ الْمَلِكُ شَيْئًا في وَرَقَةٍ أَمَامَه، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى « أَليس»، وَقَالَ: « إِنَّ الْمَادَّةَ الثَّانيَةَ وَالْأَرْ بَعَينَ مِنَ الْقَانُون تَنُصُّ عَلَى أَنَّ الَّذِينَ يَزِيدُ طُولُهُمْ عَلَى مِيلِ يُطْرَدُونَ مِنَ الْمَمْلَكَه ١٠٠٠ فَنَظَرَ الْجَمِيعُ إِلَى « أَلِيسٍ » ، فَقَالَت : « طُولِي لَيْسُ مِيلاً » ، فَقَالَتِ الْمَلِكَةِ : « بَلْ مِيلان تَقْرِيبًا » قَالَتْ « أَلِيس » : « لَنْ أُغَادِرَ الْمَمْلَكَة »، فَاصْفَرَّ وَجْهُ الْمَلِك، وَنَظَرَ إِلَى الْمُحَلَّفِين، وَقَالَ لَهُمْ بَصَوْتٍ مُرْتَجِف : « فَكَرِّرُوا فِي قَرَارِكُم ! » ، فَقَالَتِ الْمَلِكَة : « لا ، لا . . . تَنْفيذُ الْحُكُم أُوَّلاً ، ثُمَّ إِصْدَارُ الْحُكُم أُوَّلاً ، ثُمَّ إِصْدَارُ ٱلْقَرَارِ فِيمَا بَعْد ١٠٠٠ فَقَالَتْ «أَلِيسِ» بِاللَّهَ خَافَة ! يَا لَلْغَبَاء ! لاَ 'ينَفِذُ الْحُكُمَ قَبْلَ صُدُورِهِ إِلاَّ الْحَمْقَى الْمُغَفَّلُون! » فَأَحْمَرَ وَجُهُ الْمُلِكَةِ غَضَبًا، وَقَالَت: « إِقْطَعُوا رَأْسَهَا » ، فأحْمَرَ وَجُهُ الْمَلِكَةِ غَضَبًا، وَقَالَت: « إِقْطَعُوا رَأْسَهَا » ، للكِنَّ أَحَدًا مِنَ الضُّبَاطِ وَالْجُنُودِ لَمْ يَتَحَرَّكُ مِنْ مَكانِه، للكِنَّ أَحَدًا مِنَ الضُّبَاطِ وَالْجُنُودِ لَمْ يَتَحَرَّكُ مِنْ مَكانِه، للكِنَّ أَحَدًا مِنَ الضُّبَاطِ وَالْجُنُودِ لَمْ يَتَحَرَّكُ مِنْ مَكانِه، للهِ اللهُ الله عَجْمِهَا الطَّبِيعِيّ ، وَعَادَتْ إِلَى حَجْمِهَا الطَّبِيعِيّ ،



وَقَالَت: « مَنْ أَنتُم ؟ . . . إِنَّكُمْ مَجْمُوعَة مِنْ أَوْرَاقِ "الكُوتْشِينَة " . . . إِنَّنِي أُمَزِ قُكُمْ جَمِيعًا بِيدَى هَا تَيْن ! » . فَطَارَت أُورَاق و الْكُوتْشِينَة » في الْهَوَاء ، وَجَعَلَت تَهِجُمُ فَطَارَت أُورَاق و الْكُوتْشِينَة » في الْهَوَاء ، وَجَعَلَت تَهِجُمُ عَلَى « أَلِيس » مَيْحَة خَوْف و وَغَضَبِ عَلَى « أَلِيس » ، فَصَاحَت « أَلِيس » صَيْحَة خَوْف و وَغَضَبٍ عَلَى « أَلِيس » ، فَصَاحَت « أَلِيس » صَيْحَة خَوْف و وَغَضَبٍ





مَعًا، وَحَاوَلَتُ أَنْ تُمْسِكَ بِالْأُوْرَاقِ وَتُمَزِّقَهَا ، لَكُنَّهَا رَأَتُ نَفْسَهَا رَاقِدَةً فِي الأُرْجُوحَة، وأُخْتُهَا تُزِيحُ بَعْضَ أَوْراقِ الْأَشْجَارِ النَّتِي تَسَاقَطَتْ فَوْقَ وَجْهِهَا ...

قَالَتِ الْأُخْت: « إِسْتَيْقِظِى يَا "أَلِيس"... لَقَدْ نِمْتِ طُوِيلاً! » فَصَاحَت « أَلِيس»: « أَكَانَ هٰذَا النَّذِي رَأَيْتُهُ كُلُّهُ حُلْمًا ؟!... يَا لَهُ مِن حُلْمٍ عَجِيب غَرِيبِ! »



## أسئلة في القصة

- ١ \_ ما تعرف عن بلاد العجائب ؟ ولماذا سميت مهذا الاسم ؟
- ٢ ـ لماذا رمت « أليس » الفل الذي قطفته ، وجرت في الحديقة ؟
- ٣ فتحت «أليس» الباب الصغير ، لكنها لم تدخل . فكيف استطاعت فتحه ؟ ولماذا لم تدخل ؟
- ٤ «شيء عجيب! ما أفظع هذا! إن أعضاء جسمي كلها تضمر وتنكمش قالت «أليس » هذه العبارة ، فتى قالتها ؟ وما السبب ؟
  - ه \_ ما بركة الدموع ؟ وممّ تكوّنت ؟ وماذا حدث فها ؟
  - ٣ أين وجلت « أليس ، الكعكة ؟ وما جرى لها بعد أن أكلم ؟
- ٧ لماذا فر الفأر من « أليس » أولا ، ثم عاد إلها ؟ اذكر بالتفصيل ماجرى بينهما .
- ۸ قالت «أليس»: «إن حجمى يتغير فى اليوم مرات . . .» أتم هذه العبارة ،
   واذكر مناسبتها ، واكتب الحوار الذى جرى بينها وبين من كانت تكلمه .
- ٩ ما الضفدع والسمكة ؟ وماذا حدث بينهما ؟ وكيف كانت «أليس» تراهما
   وتسمعهما ، وهما لايريانها ؟
- ۱۰ كانت لعبة « الكروكيت » لعبة غريبة على « أليس » فلماذا ؟ وما جرى للاّعبين واللاعبات ؟
- ١١ حدثت في أثناء المحاكمة أشياء غريبة ومضحكة ، فمن كان القاضي ؟
   ومن المنهم ؟ وما النهمة ؟ ومن الشهود ؟ اذكر بعض الأحداث التي جرت في المحكمة .
- ١٢ كيف دخلت « أليس » مطبخ الأميرة ؟ وما رأت فيه ؟ وماذا حدث بينهما ؟
- ١٣ كيف عرفت « أليس » أن ما رأته كان حلماً ؟ وهل سرّها هذا الحلم ؟
  - ١٤ حاول أن تلخص هذه القصة في ثلاث صفحات من إنشائك .